وكان قدانية دمر يموداني كالاسمة اعابوس عت مدخل لينا واخذ منطقة بولس فاوتق فهارجل نَفْسُهُ وَمَدِيْهِ وَقَالَ هَكِذَا يِنُولَ دُوحَ التُدِّلِ الابراس المطقة سيونقة المؤدهكذا فيهن المتدس بُسُلِونه في لدي الام ظايم الم مَد االكلام لملبنا البه يَخ فا عل لكال الإيطاق العب المندش عندد لك اجاب بولترفعاك مادانصنعون ادتبكون وتغون فليالا فالت مستعد الأوسر فنط وكز لازامون ابسا فيكن المقدش طارتم دبنا يتنوع المتبخ ظالم تيل استكاعنه وقلنا الصنكرة الله يحول با الفض لُ الجادِي والاربعُون وبعد هذه الايام فيتينا واصعدنا المضيالمتقسمة

الصوري لانة هُناك كانت السِّغينة تُوبِع وقرها ظااصبنام تلاميذ اقناعند فمسبعة إيام ومولاء كانوا يفولون لبولترك آيوم مالروح كالمتطلوب يرُوشَلِم الا ومزبعد هَذِه الايام خرجنالنهني في الطريق فطفقوا يُشَيّعُونَا باسرِهِ، هُرُونسًا هِ وابناوهم الخارج المدينه وجنَّوا عَلَ فَكُم عِلم شاطى البير وصَلِوا وقبل بعضنا بعضًا بمُصعب نا الالركب ورجعواهم الممنا دلهر الافاما يؤفيتيرما منصور وصرنا المدينة عكا مسكنا على الاخوه الذين فُنَاكَ فَرَلْنَا عَنْدَهُمْ يُومًا وَاجِدًا ﴿ وَمِزَالْعَدِ خبرجنا وجيئا فبيتاريه ودخلنا ونزلنا فيهت فيلبس المنتقر الحد المسبعه وكانت له ادبع سات عدادك كُ لِبُلِينَ ﴿ وَاقْسَامُ مَاكُ أَيَّا مُ كَنِينًا ﴿